## الصراع على نرعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان

من خلال أحداث عام ١٨٤٥

فضوء الوثائق البريطانية

د. محمد حسن العيدروس كلية الآداب – جامعة الكويت the end of the second

# الصراع على نرعامة التحرب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١٨٤٥ في ضوء الوثائق البريطانية

#### مقدمة:

تعدّ دراسة نشأة الإمارات في ساحل عمان، في القرن الثامن عشر وتطوراتها، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أمراً ضرورياً لفهم التاريخ الحديث لدولية الإمارات العربية المتحدة التي ورثت تراث وتاريخ هذه الحقبية الطويلية بسلبياتها وايجابياتها. وفي خلال تلك الفترة، جرت أحداث وصراعات، في صور شتى، منسها التحالفات السياسية ومنها المحاولات الإنقلابية، والإطاحة بالحكام. ولا شك في أن دراسة الصراعات السياسية في ساحل عمان سوف تكشف مدى تأثير السياسة البريطانية في القضايا الداخلية، سياسية كانت أم عسكرية، كما أنها توضر موقف الحكام والسكان من هذه السياسة ومن سيطرة حكومة الهند على شؤون الخليج العربي بصفة عامة وساحل عمان بصفة خاصة.

تلقي هذه الدراسة الكثير من الأضواء على جوانب عديدة تعين على فيهم السياسة البريطانية ذاتها وتبين لنا مدى صدق البريطانيين في تطبيق سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لساحل عمان. والواقع لم يتطرق إلى هذه الدراسة إلا القليل من المؤرخين المحدثين وبصورة عابرة أو عدم الفهم. ويمكن إرجاع ذلك إلى عدم الإعتماد على الوثائق أحيانا أو صعوبة الوصول إليها أحيانا آخر، ولهذا تعد هذه الدراسة من الدراسات التي تعتمد على الوثائق البريطانية المباشرة والتي تكشف أحداثا وملابسات جديدة لعام ١٨٤٥ في تاريخ ساحل عمان، ولا سيما أن أحد موظفي حكومة الهند «كالوكيل الوطني» في الشارقة، كان أقرب إلى الأحداث ومعاصراً ليها فكتب عنها عن كثب عقب وقوعها، مباشرة بوصفه شاهد عيان، إلى رؤسائه كالمقيم

السياسي البريطاني في الخليج العربي، الذي قام بدوره برفع تلك المعلومات إلى حكومته في الهند، قبل أن تتخذ حكومة الهند أو المقيم السياسي البريطاني أية خطوات تجاه تلك الأحداث الداخلية. والسياسة البريطانية في تلك الفترة كانت تأتي بعد قيام الحدث وبعد إجراء دراسة مستفيضة من كافة الجوانب لتلك الأحداث، وذلك حسب الأهمية للمصالح والإستراتيجية العليا لبريطانية.

## التحزب الهنائي والغافري والتكوين السياسي لساحل عمان:

أصبحت عمان في حالة غير مستقرة نتيجة لسقوط دولة اليعاربـــة، وظــهور التفكك السياسي في عمان منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر، وذلك حينما انقسمت البلاد إلى حزبين سياسيين هما الحزب الهنائي والحزب الغافري. وتمخضت هذه الأحوال غير المستقرة عن أحداث تاريخية هامة منها ظهور موجات من الهجرة القبلية من عمان وحضر موت واليمن إلى سواحل الخليج العربي الجنوبي أو شمال عمان أي «ساحل عمان». وقد أدت هذه الهجرة في النهاية إلى ظـــهور تكوينات أو مجموعات سياسية جديدة في المنطقة ومن أهم هذه المجموعات المهاجرة قبائل: البوفلاح والرواشد العوامر، والمناهيل، وبني ياس، والمناصير، والظواهر، والحبوس وبني نقب والطنيح والشرقيون، واستقر بهم المقام في أبو ظبي «دبا» خورفكان-رأس الخيمة-وكما شهد ساحل عمان في ذلك الوقت نمواً وازدهاراً للقرى الصغيرة القديمة. ولعب ظهور التحزب الغافري في ساحل عمان، الذي تزعمه القواسم، حكمام رأس الخيمة، وكذلك ظهور الحزب الهنائي، في ساحل عمان، الذي تزعمه آل بوفلاح، حكام أبو ظبى، دوراً بارزاً في تعزيز الإنفصال بدلاً من تعزيز الوحدة العمانية بل أدّى إلى انقسام ساحل عمان نفسه إلى قسمين: القواسم في الشـــمال والبوفــلاح فـــي الجنوب، وحال منذ ذلك الوقت دون قيام الوحدة أو الإتحاد حتى عام ١٩٧١، أي قيــلم دولة الإمار ات العربية المتحدة.

ظلُّ هذا التحرّب الهنائي والغافري قوياً بين سكان ساحل عمان طوال القررن التاسع عشر، كما ظل فترة طويلة في القرن العشرين. وتنقسم قبائل عمان منذ القرن الثامن عشر إلى كتلتين كبيرتين سياسيتين، هما الكتلة الهنائية والكتلة الغافرية وتؤيد القبيلة الهنائية أو الغافرية. مثيلاتها من القبائل في الحروب الداخلية والقضايا العامــة وقتذاك في عمان ولا شك أنه كان لكل من الكتلتين زعامات خاصة بها فـــى اتجاه عمان. وقد ضعفت هذه العصبية كثيراً في السنوات الأخيرة، أي منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في (ساحل عمان)، وبعد قيام حكم مركزي في عمان منبذ تولى قأبوس. إذ تغيرت و لاءات القبائل والسكان نحو الدولة الحديثة بكل مقوماتها، وقد ظهر هذان الحزبان السياسيان في أو اخر أيام دولة اليعاربة التي حكمت عمان الموحدة مدة مائة وسبعة عشر عاماً (١٦٢٤-١٧٤١). وتعد هذه الدولة من أقوى الدول التسى شهدتها ليس عمان وإنما منطقة الخليج العربي في التاريخ الحديث، وأكثرها ازدهــــارا ونشاطاً خارجياً. وقد تمكن أئمة دولة اليعاربة من تحرير عمان من الإحتلال البرتغالي لسو احلها ثم تعقبوهم إلى سواحل الهند وساحل أفريقية الشرقية، التسى استطاعوا أن يحكموها إضافة لحكم البحرين وجزيرة هرمز وقشم. وكان لعمان في عهدهم اسطولً حربي وتجاري كبير، وبعد موت الإمام سلطان بن سيف اليعربي عام ١٧١٨، وهــو خامس ائمة اليعاربة، اجتاحت البلاد فتنة كبيرة حول تولى الحكم، اذ كان ابنه سيف بن سلطان الثاني صغير السن لم يبلغ الحلم. وظهر في الميدان السياسي شــخصيتان كبيرتان قادتا الحرب الاهلية الاؤلى، خلف بن مبارك الهنائي. وينتسب لقبيلة بني هنة. والثانية محمد بن ناصر الغافري، وينتسب لقبيلة بني غافر، وانقسمت قبائل عمان كافة في تاييدهذين الزعيمين. وعلى الرغم من أنهما قتلا اثناء الصراع فيما بينهما، خارج حصن صحار، عام ١٧٢٨م، إلا أن طول فترة الانقسام التي عاشتها عمان، وانتشلر المعارك الأهلية في طول البلاد وعرضها ترك، هوة عميقة بين كتل القبائل الهنائيسة وكتل القبائل الغافرية. وأودى هذا النزاع وهذا الانقسام بطبيعة الحال بدولة اليعاربـــة عام ١٧٤١م. ولا شك في أن هذا النزاع ترك أثره الكبير على القبائل التـــي تسكن ساحل عمان. ومع ظهور حكام البو سعيد في عمان عام ١٧٤١، ظهورت قوتان

سياسيتان جديدتان على ساحل عمان الشمالي والجنوبي استقلتا عن البو سعيد في عمان (١):

## القوة الاولى: انحرب الغافري لساحل عمان:

يتألف هذا الحزب من حلف قبائل يتزعمهم القواسم الذين تزعمـوا الحـزب الغافري المعارض لتولى أحمد بن سعيد الحكم في عمان، والتـي ساندتها القباءل الهنائية. وكان مقرهم راس الخيمة ويمتد نفوذهم على ساحل الشـمالية علـي خليـج عمان، وعلى ساحل الخليج العربي حتى الشارقة. ويتألف الحزب الغافري في المنطقة من القبائل التالية: النعيم بفروعها الثلاثة وهي البوشامش والبو خريبان والخواطـو. - الغلة - بنى نقب - بنى كعب.

## القوة الثانية: اكحرب الهنائي لساحل عمان:

يتألف هذا الحزب من حلف قبائل يتزعمهم البو فلاح الذين يساندون حكم احمد بن سعيد في عمان، ويمتد نفوذهم من دبي على طول ساحل عمان حتى حدود قطر في خور العديد، ويتألف الحزب الهنائي في المنطقة من القبائل التالية: الرواشد ومنهم البو فلاسية، العوامر – المناهيل – المناصير – بني ياس – الظواهد وهمي جميعها قبائل أبو ظبي.

## التحرب النهائي في أبو ظبي:

ظهرت هجرة من افراد القبائل الهنائية ساحل عمان من « الظفرة» في الداخل عام ١٧٦١ الى الساحل في مدينة أبو ظبي، التي سرعان ما كثر عدد سكانها، وزاد البناء بها. ولكن ظلّ شيوخ البو فلاح يديرون شؤون الحكم من واحة في ليوا في

الداخل، حتى اتخذ شخبوط بن دياب،١٧٩٣، من مدينة أبو ظبي الناشئة، عاصمة له. وهي خطوة جريئة ذات أثر سياسي واقتصادي بالغ في حياة الإمارة، إذ فتحت القبللل الهنائية ساحل عمان في أبو ظبي نشاط البحر بخيراته الواسعة في التجارة والملاحة والغوص. وانتشرت بقية افراد القبائل على الجزر العديدة المقابلة لساحلهم، ومن هنا تبدأ جزيرة دلما تاريخها في عالم الغوص واللؤلؤة أثناء القرن التاسع عشر، ويعتبر شخبوط بن دياب من الشخصيات الهامة في تاريخ أبو ظبي، وقد امتد حكمه حتى عام ١٨١٦، حينما ترك الامر لابنه الاكبر، محمد ثم أقام في العين حتى وفاته (٢). وقسام طحنون بن شخبوط، في عام ١٨١٨ باسقاط أخيه الحاكم محمد بن شخبوط عن سدة الحكم ونولى المسؤلية بدلا عنه. وكان طحنون يمثل حزبا معارضا لسياسة أخيه محمد،حيث كان يرى ضرورة الانضمام الى الجبهة المساندة لحاكم عمان.

تم هذا الانقلاب بموافقة الوالد، وبتمويل من السلطان سعيد، حاكم عمان. فقام طحنون بانقلابه بنجاح وأجبر أخاه على ترك البلاد، فهرب محمد وتوجه بحرا إلى قطر ونزل مدينة البدع، ومن هناك طلب اللجوء السياسي عند آل خليفة حكام البحرين فاجأبوه الى ذلك. وفي عهد طحنون قامت بريطانية باحتلال ساحل عمان. ووقعت مع حكامها اتفاقية السلام العامة لعام ١٨٢٠، والتي بموجبها أصبح ساحل عمان تحت الحماية أو السيطرة البريطانية. لقد شكل مجيء طحنون إلى السلطة في أبو ظبي من عام ١٨١٨ إلى عام ١٨٣٣ عنصر قوة للإمارة. لأنه كان شخصية انضباطية قيادية ممتازة، ذا أفكار متحررة، واستطاع بناء جيش قوى كما امتاز بالانضباط العسكري الشديد، وفرض سيطرته في المنطقة، وكان قاسياً على أخيه «خليفة بان شخبوط»، حتى منعه من حمل السلاح ما دام في البلاد. ويقال انه سمع ذات يوم صوت طلقة نارية في ظاهر البلاد، فاستفسر عن مصدرها فعلم أن أخاه خليفة يصطاد الطيور، فأمر بإبعاده إلى خارج البلاد. وحاول والدهم إصلاح الخلاف ولكنه لم ينجح. وكان محباً لخليفة الذي وجده ذات ليلة في أبو ظبي عام ١٨٣٣ يصلح رميا لبندقيته، فقال له: ما جاء بك وأخوك يبحث عنك دوماً؟ فأجاب خليفة: جئت لأصيد طيراً. ففهم الوالد

أنه يحاول قتل طحنون فلم يعترض عليه، لأن في قلب شخبوط حقد على ابنه طحنون، لعدم قبول شفاعته في خليفة، ورده إلى أبو ظبي. فلما جاء الصباح كمن له في طريقه فرماه فلما خر طحنون صريعاً قيل أنه ركض وضربه بخنجر وقيل أن أخاه الآخسس سلطان هو الذي ضربه بخنجر (٣) وتولى السلطة في أبو ظبي.

#### أحداث عام ١٨٤٥:

لم تخل زعامة خليفة بن شخبوط للحزب الهنائي في أبو ظبى من الطامعين في الحكم، وهم أقرباؤه وأولاد عمه. ويقول فالح حنظل في كتابه عن «تاريخ الإمـــارات العربية»: «إذ تشكلت في هذا العام وربما في نهايته نواة حزب سياسي معارض ينوى الإطاحة بالحكم والإستيلاء على السلطة بقيادة أحفاد «سعدون بن فلاح الأول». فعندما انتقل الزعيم الأول فلاح إلى رحمة الله، خلف أو لاداً وهم نهيان وسعدون وسلطان وصقر ومحمد وخالد، في حين قتل صقر ومحمد، ثم آلت الزعامة إلى أو لاد أحف اد نهيان فكان سعدون هو أخ نهيان وكان الحزب المعارض هذا من أحفاد «سعدون»، أما المتآمرون فيقال أنهم ثمانية ذكر منهم «لوريمر»، عيسى بن خالد وخالد بن عيسى وذياب بن عيسى ورجل آخر اسمه «جعفور»، أما المطوّع فذكر أنهم كانوا، عيسي ولكن لوريمر أخطأ إذ وضع عيسي بن خالد وولده خالد وكأنهم أحفاد خالد بن فــــــلاح والأصبح حسب الرواية المحلية التي تذكر الحادثة بأنها حادثة «عيال سعدون»، فيهم إذن أحفاد سعدون بن فلاح». إضافة إلى ذلك أقرباء شخبوط بن ذياب وما ذكره ملا حسين «الوكيل الوطنى البريطاني» في الشارقة أقرب إلى الصحة، فقد رفع مذكرة مباشرة بعد وقوع الحادثة في ١٨٤٥/١/١٥ ، إلى الرائسد هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي جاء فيها:

«كنت أستعد للتوجه إلى عجمان وأم القوين ورأس الخيمة بعد مغادرة مساعد المقيم السياسي البريطاني لتقصي الأمور والإستفسار عن أعمال ملاحى السفن، التي

وصلت مؤخرا من زنجبار وساحل إفريقية الشرقية، ولأقدم إلى جميع شيوخ سلحل عمان هدايا مرسلة من الحكومة البريطانية إليهم وفي هذه الفترة علمت بحدث هام في أبو ظبى».

اتفق أحد عشر رجلا وهم أقرباء خليفة بن شخبوط وشقيقه سلطان مند مدة طويلة على التخلص منهما، وهم «عيسى بن خالد» وابناه ويعد عيسى ابن أخت شخبوط بن دياب، و «خالد ابن عيسى بن دياب» وهو ابن شقيق شخبوط، و «جعفور» وهو ابن أخت شخبوط، و «عنقاش» وهو ابن عم شخبوط، وابن «محمد بن صقر» شقيق شخبوط ورجلان من قبيلة المزاريع، و «مقرن بن عانيون» شيخ قبيلة «الهوامل» فإن هؤلاء الأحد عشر كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للقيال باغتيال خليفة وشقيقه سلطان وحجز ممتلكاتهم وإبلهم وتعيين عيسى بن خالد زعيما لأبو ظبي بدلا من خليفة وسلطان ليحكموا قبائل أبو ظبي، في حين أصبح الباقون زملاءهم ويسى بن خالد وغيما لأبو ظبي بن خالد زعيما لأبو ظبي بن خالد زعيما لأبو ظبي بن خالد أله عيسى بن خالد وغيما لأبو ظبي بن خالد فيصبح البالدة و الوثيقة سوى ثمانية أسماء فقط، وإذا ما أضفنا ولدي عيسى بن خالد فيصبح العدد عشرة فقط. وفيما يلي نسب البوفلاح وأعضاء مجلسس قيادة

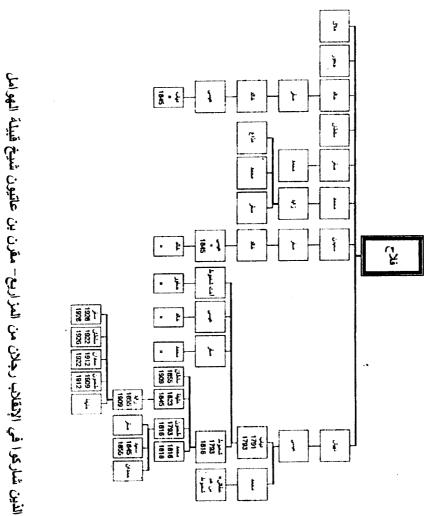

وهناك عدة آراء حول حادثة الإنقلاب هذه، ويمكن إيجازها بما يلي:

## الرأي الأول لفالح حنظل ويقول:

لم تكن الأحوال تهدأ حتى ثارت الفتنة العمياء في أبو ظبي. فلقد كان حـــزب أحفاد سعدون بن فلاح بقيادة عيسي بن خالد وذياب بن عيسي يعمــــل ليــــلا ونـــهارا لإنجاح خطة إنقلابية في أبو ظبي، وعندما حل موسم الصيف وتهيأ الرجال لرحلة الغوص الكبير، فغادر «سنيار» أي اسطول سفن أبو ظبي إلى المغصات وعليه معظم رجال المدينة بحيث كادت المدينة تخلو من الرجال. كانت تلك الفرصة التي ينتظرها رأس المؤامرة عيسى بن خالد، الذي شكل ما يشبه مجلس قيادة ثـــورة مـن ثمانيــة أعضاء وقرروا اغتيال الحاكم خليفة، وأسندوا تلك المهمة إلى رجل إسمه «عنقـاش». وفي حوالي شهر أيار، خلت المدينة من الرجال إذ لم يبق مع خليفة إلا أخوه سلطان وقوة صغيرة من الحرس الخاص، فسنحت الفرصة للتنفيذ وتم تعيين ساعة الصفر عندما وصلت معلومات إلى عيسى بن خالد بأن خليفة وأخاه سلطان سيتوجهان غددا لتناول طعام الغذاء على ظهر سفينة تابعة لبعض رعايا البحرين الذين قدموا إلى أبــو ظبى لغرض المتاجرة باللؤلؤ وإن الحاكم وأخاه سيتوجهان إلى هناك بحسرس قليل معهم. ومنذ الصباح الباكر كان أعوان عيسى بن خالد قد انتشروا في المدينة وقرب القصر الأميري، وعندما حل الظهر توجه الأخوان خليفة وسلطان إلى السفينة حيـــــث استقبلهما البحارة بحفاوة وتناولوا الغذاء سويا على شاطىء البحر، وبعد الغذاء قسرر خليفة أن ينام القيلولة هناك في ظل السفينة الراسية، أما سلطان فلقد عاد إلى قصر الحصن وبعد أن نام خليفة ومن معه وثب عليهم عيسى بن خالد وزمرته فأطلقوا النار على خليفة وهو نائم فأردوه قتيلاً ثم توجه المتآمرون نحو قصر الحصن، حيث دخلـوا إلى هناك بقيادة «جعفور» وفاجأوا سلطان بعدة طعنات من خناجر هم قضت عليه في الحال (٦).

## الرواية الثانية للمطوع في الجواهر واللآلئ تقول:

إن «عنقاش» رئيس زمرة التنفيذ وزع زمرته على ثلاثة أقسام، قسم لاغتيال خليفة في الطريق، وقسم لاغتيال سلطان، وكانت زمرة اغتيال سلطان تجلس معه في مجلسه، وهناك زمرة اقتحام كانت ترابط في باب قصر الحصن. وعندما ترك خليفة بن شخبوط مجلسه العام متوجها نحو قصر الحصن وصل إلى الكمين وهناك خرج له «عنقاش» وجماعته وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا. وعلى صوت إطللق النار قامت جماعة التنفيذ الثانية الموجودة بمجلس سلطان فاستلوا خناجرهم وأهووا بها على جسد سلطان الذي كان نائما وملتفا بقماش «اللاس» فنام نومته الأبدية، ثم قامت جماعة الإقتحام بإطلاق النار على حرس القصر فاقتحموه ودخلوا إليه وأعلنوا ولاية عيسي بن خالد (٧).

#### الرواية الثالثة تجون بن كيلي تقول:

ظلت الحالة هادئة هدوءا مشوبا بالقلق في المنطقة الشمالية من عمان أي «ساحل عمان» خلال الفترة الباقية من عام ١٨٤٥، وقد عادت الأمور فاضطربت بشكل خطير عندما اغتيل كل من خليفة بن شخبوط شيخ أبو ظبي وأخيه سلطان، من قبل أحد أفراد آل بفلح في نهاية الصيف، غير أن القاتل قتل هو الآخر من قبل بعض أتباع سعيد بن طحنون نجل الزعيم السابق طحنون بن شخبوط الذي وقع صريع ضربة نصل بن خليفة بن شخبوط في شهر نيسان ١٨٣٣ (٨).

#### الرواية الرابعة لملاحسين الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة تقول:

كان سلطان مدركا للعداوة التي بدت من عيسى بن خالد وأنجاله، وبرغبتهم في التخلص من حراسه لكي يذبحوه. واستنجد بأخيه خليفة كي يبعد كلا من عيسى وأبنائه

من أبو ظبي والمذكورين آنفا. إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة لأن خليفة لم يكن يعتقد بأنهم سوف يرتكبون مثل هذه الجريمة البشعة.

فمنذ أن تولى «سلطان وخليفة» السلطة كانا يعاملان عيسى وأبناء بالمودة والإحترام ويعدانهم من الزملاء المقربين، نخرا لأنهم على إتصال دائم بهم، ويتناولون الطعام معهم مما يبعد الشكوك عما يفكر به خليفة. عاش المتآمران عيسى وشقيقه بهدوء في أو ظبي وهما يضمران العداوة ضد «خليفة وسلطان» حتى تفرق السكان وتوزع غواصو اللؤلؤ في البحر. كما توزع سكان الحضر والبدو في مزارع النخيل في «ليو» و «الظفرة» و «الختم» وفي ضواحي مدينة العين وأبو ظبي، حتى أن شخبوط ذهب إلى مزارع النخيل التي يملكها في البريمي، وبقى الكثيرون في أبو ظبي مثلل خليفة بن شخبوط وأخيه سلطان وبعض التجار ووجهاء القبائل وآخرين لا يعملون في الصيد وبعض البحرانيين والأجانب (٩).

عزم عيسى بن خالد عندما رأى أن البلد خالية مسن السكان علسى إغتيسال الشيخين خليفة وسلطان. ففي يوم الجمعة ٢٨ جمادى الثاني الموافق ٤ تمسوز وقبل الظهر، اجتمع الجميع ومعهم الشيوخ وخمسة رجال ينتمون إلى خليفة على الشساطئ تحت ظل سفينة «بتيل»، ثم وجه كل من خليفة وشقيقه الأوامر إلى الذين جلبوا معهم الطعام المعتاد ...إلخ. وبعد تناول الجميع الطعام والشسراب جسرت مناقشة حسول مواضيع تافهة وغير هامة، وقام بعدها سلطان وجلس مع شخص للتحدث عن عمسل، وبعد انتهائهما من ذلك ذهب إلى الشاطئ حيث تبعه أبناء عيسى بن خالد وخالد بسسن عيسى بن دياب وبعض الرجال من قبيلة المزاريع، كأنهم يطلبون منهم شيئا لا قيمسة له، وعندما اقتربوا من سلطان بن شخبوط سحبوا فجأة خناجرهم وطعنوه (١٠).

لحق خليفة بأخيه عندما سمع ضربات الخنجر، حاول أن يدافع عنه ولكن عيسى بن خالد ومن معه سحبوا خناجرهم دون أن يمكنوه من الفرصة للدفاع عن نفسه وطعنوه اثني عشر جرحا، ثم تركوا خليفة وشقيقه كل منهما ملقى على الأرض، ثم أسرع عيسى بن خلد وأبناؤه واستولوا على الحصون ودخلوا منازل الشوخ

وطردوا نساءهم وأطفالهم وسلبوا كل ما لديهم من مقتنيات، وأرسلوها إلى الحصين، ثم كتب عيسى بن خالد باسم الشيخين المقتولين رسائل وأرسلها سرا على الفيور عين طريق البر إلى المسؤولين عن الجياد والإبل يطلب منهم أن يأتوا بالجياد في الحـــال إلى أبي ظبي. بدأ الخوف والرعب في المنطقة بين السكان بسبب حدوث الأعمال العدائية المذكورة أنفا. استدعى عيسى بن خالد جميع وجهاء العشائر فورا وهم راشد بن فاضل شيخ عشيرة «المرور»، وخادم بن نهيان وشقيقه شيخي قبيلة «القبيسـات»، وبطى بن سويدان شيخ عشيرة المحاربة، وخادم بن مطر شيخ عشــــيرة الرميشــات، وصالح بن سيف وخليفة بن خميس شيخي عشيرة السودان، وسعيد بن سيهيل شيخ عشيرة البوفلاسة، وعلى بن سعيد شيخ عشيرة المغالبة، وبطى بن عمير شيخ بوبهير، وواحد من شيوخ عشيرة قمزان وشيبان بن حسين وشقيقه زعل ومحمد بن نـــهد، إلا أنهم رفضوا في بادئ الأمر أن يقوموا بزيارته حتى أرسل عيسى بن خالد إليهم شببان بن حسين الذي رتب الأمور بشكل مرض فيما بينهم. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى عيسى بشكل ظاهرى لمنع حدوث أي إضطراب حتى يتم جمع العشائر. وبعد أن هداهم عيسى بن خالد قال لهم: «أنها مشيئة الله أن يموت خليفة وشقيقه إذ أن مصبر هما محدود، وعليكم الآن أن تختاروا من بيننا من هو حي بدلاً من ميت، وأنتـــم رجــال شرفاء ومحترمون فليبقى كل واحد في مكانه الحالي كشيخ لعشيرته كما هو الحال من قبل وأنا لا أريد منكم سوى المساعدة والنصيحة حتى لا ينتصر علينا أعداؤنا(١١)».

يتابع الوكيل المحلي البريطاني تقريره بقوله: علمت أن بعض المذكورين أنف لل من شيوخ عشائر بني ياس كانوا مسرورين من حديثه وراضين عما قام به بالنسبة لأبناه شخبوط وأن أخرين كانوا مشمئزين من ذلك، فقد انضموا واعترفوا بعيسى بن خالد كزعيم عوضاً عن خليفة بن شخبوط، ولكن الله وحده يعلم منا يضمرون في أنفسهم من مخططات حياله.

انتشر اتباع عيسى بن خالد في أرجاء العاصمة ينشرون الرعب والاضـــراب وهم يدعون إلى مبايعة الحاكم الجديد عيسى بن خالد زعيماً لحزب الهنائي في سـاحل

عمان وحاكم أبو ظبي، ومن داخل قصر الحصن كانت زوجة خليفة بن شخبوط قد تمكنت من الهرب مع طفليها زايد ونياب واستطاعت عبور نقطة المقطع، وبعد رحلة من العذاب وصلت هذه الأرملة المنكوبة ومعها ولديها إلى دبي، حيث حلت لاجئة عند مكتوم بن بطي الذي أكرم وفادتها، ثم ذهبت مع ولديها إلى أهلها وأخوتها من عشيرة السودان. وكان أخوها عبد الله ابن الهول السويدي، الذي بنى لها بيتاً في منطقة «اللية» في الشارقة نتعيش هناك ويعيش ولداها زايد ونياب في كنف خالهم عبد الله بن الهول السويدي، أما عيسى بن خالد وزمرته الثمانية فلقد احكموا قبضتهم على جزيرة أبو ظبي العاصمة (١٢)، في الوقت الذي اعترفت بهم بعض عشائر بني ياس، كان نفوذهم لا يكاد يذكر على بقية قبائل أبو ظبي الكبيرة مثل العوامر والمناهيل.

ذكرت الأخبار أن عيسى أرسل إلى سعد بن مطلق قائلاً: «إنها مشيئة الله تعالى بالنسبة لما حدث مع خليفة وشقيقه سلطان، فقد أصبحت بديلاً عنهما متمتعاً بنفس السلطة لقيادة قبائل أبو ظبي، وأنا احتفظ بشرعية ما حدث بينكما عن طريق معاهدة أو ميثاق ولن أقوم بنقض هذا الميثاق. وكتب إلى شيوخ قبائل النعيم والقبائل والحكام الآخرين وبعث شيبان بن حسين ومعه رسائل إلى مكتوم ووجهاء دبي وإلى سلطان بن صقر وابنه صقر، ورسالة إلى ملا حسين الوكيل الوطني البريطاني فلي الشارقة، والذي بدا من أسلوب رسالته له ومن كلام شعبان ابن حسين أن عيسى بن خالد متلهف لأن يقمع جميع الأعمال والانتهاكات الموجهة ضد المصالح البريطانية، وأنه ينبغي على قبائل أبو ظبي الهنائية أن تخضع لسلطته وتسوي الخلافات ودياً وأن تتوصل إلى تفاهم بطريقة سليمة مع مكتوم بن بطي وسلطان بن صقر وابنه صقر ووبنه صقر ويقول ملا حسين الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة في تقريره:

«علمت بأن مكتوم وصقر بن سلطان قد ردا عليه بشكل مرض وهما يميلن الى إقامة علاقات ودية، ولكنني أعتقد بأن مكتوم ينتظر جميع قبائل أبو ظبي فإذا أقر الجميع بسلطته وخضعوا له، فسيقوم هو وصقر بتوطيد العلاقات الودية وبتجديد الاتفاقيات معه، ولكنه سيعاملهم معاملة مختلفة، إذا رفضوه وتحولوا إلى أحد أبناء

شخبوط مثل هلال أو محمد أو جعفور أو إذا اتحدوا مع سعيد بن طحنون في العداء ضده وضد أصدقائه.

«سمعت بأن سعد بن مطلق عندما علم باغتيال خليفة وسلطان والاستيلاء على ممتلكاتهما من قبل عيسى وآخرين، أعطى أو امره بجمع قواته وجنده وأرسل في طلب هلال بن شخبوط وقبائل أبو ظبي المقيمة في الجهة الغربية للتحدث حول موضوع مهاجمته هو ومن معه في أبو ظبي إلا أن سعد بن مطلق سينقاد عن طريق المال وواضح إخلاص الرجل الذي يمكن جلبه عن طريق المال (١٣)».

يتضح من تلك الروايات الثلاثة الأولى عدم الوضوح، حيث أن الرواية الأولى والثانية يختلط فيها الحقيقة مع بعض الخيال، في حين الرواية الثالثة مقتضبة ولا تعطي أو تشير إلى الحادثة بشكل واضح، في حين نجد مذكرة الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة تقريراً واضحاً عن ملابسات الحادث وهي أقررب الروايات السابقة إلى الواقع، ومعاصرة لتلك الحادثة في تلك الفترة، كما نلاحظ في هذه المذكرة بأن شخبوط ذهب إلى مزارعه في العين، مما يعني أنه لم يتوف وما زال يعيش حتى تلك الحادثة التي ألمت بابنه.

نلاحظ أيضاً من تقرير الوكيل المحلي البريطاني كيف استطاع عيسى بن خالد أن يقنع بقية شيوخ العشائر بالاعتراف به كزعيم عندما استدعاهم وطلب منهم ترشيح أحد الحاضرين كزعيم للحزب الهنائي في أبو ظبي، في حين لم يفرض عليهم نفسو وإنما أجبرهم بطريقة ما فرض الأمر الواقع، وهو نوع من التحايل لكسب الشرعية الشعبية بطريقة ديكتاتورية أو الحاكم الأوحد، حيث لم يكن أمام شيوخ العشائر خيرار آخر غير اختيار عيسى بن خالد خوفاً من أن تتحول البلاد إلى حرب أهلية تاكل الأخضر واليابس، كما وعد بإبقاء شيوخ القبائل في مناصبهم من الناحية الاجتماعية والسياسية، وثم حاول الحصول على الاعتراف من القبائل الكبيرة في أبو ظبي ثم من القبائل والحكام المجاورين، حيث بعث برسائل لكسب الاعتراف والحصول على

شرعية حكمه من قبل حكام دبي والشارقة، وخاصة من البريطانيين، عندما بعث برسالة إلى الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة.

## مرسالة عيسى بن خالد إلى المقيم السياسي البريطاني:

كما بعث عيسى بن خالد حاكم أبو ظبي رسالة إلى الرائد هنيك المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ ١٠ رجب الموافق ١٦ يوليو ١٨٤٥ جاء فيها:

«لقد حدث ما قدر الله لنا وكان ذلك بسبب حماقة سابقة جرت بيننا وبشكل واضح مع أناس لهم نفس المزاج وليس لهم علاقات بمختلف طبقات الناس وكل مسن استولى على السلطة تصبح القبيلة بجانبه. ونتيجة لهذه الأعمال وجدت من المسهم أن أكتب إليك حول موضوع الهدئة المبرمة التي شاركت فيها والمتعلقة بقمع الاضطرابات والأعمال الخارجة على القانون كالنهب والقرصنة فسي البحر (١٤).

«سيكون سلوكي إن شاء الله مطابقاً للشروط والالتزامات الواردة في الهدنية المبرمة وسأعمل حسب أوامركم وسأكف عن القيام بأي عمل تحظرونه وسيتكونون راضين بإذن الله عن أهدافي وقصدي ولي الشرف أن أقوم بتنفيذ أوامرك ورغباتك (١٥)».

نجد من رسالة عيسى بن خالد أنه يوضح للمقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي، أن من يستولي على السلطة بالقوة تصبح القبائل بجانبه أي جميسع الشعب يؤيده ويقف إلى جانبه مهما كان وكيفما كان سلوكه وتوجهاته، وأنه الحساكم الفعلي الأوحد، ولهذا يجب على بريطانية الاعتراف به كحاكم على أبو ظبي في الوقت الدي يقدم عيسى بن خالد ولاءه لبريطانية ويعمل على تلبية كافية مطاليبهم ويلتزم بجميسع المواثيق والاتفاقيات، وخاصة الهدنة البحرية ويقدم أقصى التنازلات مقابل ذلك، كمسا

يلاحظ عنه وعن غيره، كان أقصى المطالب والسعى التي يسعون لها هو كسب شرعية الحكم ممن ليس له الشرعية، بل هو استعمار مغتصب، وذلك في سبيل الاحتفاظ بالحكم والسلطة الزائلة إن عاجلاً أو آجلاً ولا يدوم إلا الله وحده الدائم وهو على كل شيء قدير وليس بريطانية. وهذه الحقيقة لم يفهمها الحكام العرب حتى يومنا هذا ممن يخلقون المآسي ويجلبون على الشعب العربي الكوارث والمحن والتخلف والتبعية وعبودية الغرب الاستعماري الرأسمالي، الذي لا يهمه مصالح الشعب العربي ولا يهمه من يحكم وكيف يحكم أو يستولي على السلطة، وإنما استمرار مصالحة الاستعمارية الرأسمالية، وهذا إمثل أحد نماذج الحكم العربي.

## مرسالة الوكيل المحلي البريطاني في الشامقة:

كتب ملا حسين الوكيل البريطاني في الشارقة إلى الرائسد «هنيسل» المقيسم السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ ٢ ١٨٤٥/٧/١ بقولسه (\*): «كنست قد أعلمتكم في رسالتي السابقة عن اغتيال خليفة وشقيقه سلطان وعندما علم أفراد قبسائل أبو ظبي المقيمين في العاصمة وكذلك المنتشرين في البحر لصيد اللؤلؤ بمسا حدث استبدت بهيم الفوضى بشكل كبير، وبعد ذلك مباشرة تجمعوا في مكان واحد في البحر بعيدين عن القبائل الأخرى وأرسلوا بعض أفرادهم إلى أبو ظبسي لكشف الحقيقة، وعندما سمع عيسى بن خالد بأن بعض قوارب عشيرة المزاريع التسي كانت علسي الشواطئ قد توجهت إلى «دوات بني ياس» (أي مغاصات اللؤلؤ الخاصة ببني ياس) لمواصلة الأعمال المخالفة للقوانين ومتابعة الفوضى في البحر وذلك بعدما عامت تلك العشيرة بمقتل خليفة وشقيقه.

<sup>(\*)</sup> أوردنا نص الرسالة الأصلي، دون إجراء تصحيح ما، وذلك كما جاءت في متن دراسة الباحث، ماعدا بعض التصويبات اللغوية.

«قام عيسى بن خالد بإرسال مقرن بن غانم الهلالي في سفينة «البقارة»، (وهي أحد أنواع السفن المستخدمة في الخليج العربي ذات الحجم الكبير) لمعرفة الوضع ولتوضيح الأمور معهم، ثم توجه إلى بقية أفراد القبائل المقيمين على ضفاف الشاطئ بهدف تهديدهم بشكل صريح من القيام بأي إزعاج لأي شخصية ومن التوجه إلى أي ميناء في ساحل عمان عدا أبو ظبي، وذلك كما كانت العادة تقتضي من أولئك الأشخاص والسفن الذين تنقصهم المؤن والماء، يأتون إلى أبو ظبيي ليتزودوا بما يريدون ثم يعودون لبدء صيد اللؤلؤ من جديد (١٦).

«ذهب مقرن بن غانم حسب تلك المهمة إلى «حي بني ياس» (أي مغاصسات بني ياس) ثم عاد وقام بتحذير جميع الأطراف من ارتكاب أعمال تُخسالف القوانيسن البحرية، ثم عاد إلى أبو ظبي. وبعد ذلك أخبر شيخ عشيرة «المسرور» راشد بسن فاضل، عيسى بن خالد، بأن اتباعه نظراً لأنهم عديمو التفكير وغير محنكين فإنه قلق، ويخشى أن يرتكبوا اثماً بقيامهم بأعمال مضرة في البحر، واستأذن من عيسى بن خالد أن يذهب إلى الغواصين ويحذر أناساً من ارتكاب عمل مخالف كهذا. فوافق عيسى بن خالد على ذلك ثم التقى بهم في مغاصات بني ياس وأجرى ترتيبات مع جماعته، بأنه في حالة مجيء رسول إليهم من قبله أو قبل محمد بن حمود فعليهم العودة حالاً إلسى أبو ظبي، وعلمت بأن هؤلاء الغواصين الذين نفذت منهم المؤن والماء قد ذهبوا إلسى أبو ظبي فأخذوا ما يحتاجونه وعادوا إلى مزاولة مهمة الغوص على اللؤلؤ.

«يبدو ظاهرياً بأن العمل يجري كما هو معتاد، ومن الصعب التأكد منه ولكن على معرفة بأن معظم غواصي أبو ظبي مدينون إلى سلطان بن شخبوط الذي يحتفظ بحقوقه حيالهم، حيث هو المالك والممول لأعمال الغوص على اللؤليؤ، وأن بعض هؤ لاء يعملون في قواربه ولا يحتمل أن يعود هؤلاء إلى أبو ظبي، وإن عادوا فيستولي عيسى بن خالد على ممتلكاتهم وقواربهم التابعة لسلطان بن شخبوط. فقد جاء إلى دبي ستة أشخاص اعترفوا بما لديهم من أملاك تابعة لسطان بن شخبوط وجاء آخران إلى الشارقة وقام بعضهم ببيع لآلئهم إلى زعل بن سيار، وهو من تجار دبي

وقد قيل بشكل سري أن مكتوم دعاهم للإقامة تحت سلطانه، وأن تبقي ممتلكاتهم وقواربهم التي تعود ملكيتها إلى سلطان بن شخبوط وكذلك جميع الأشياء المودعة هناك، في حين قام البعض الأخر بعرض لألئهم على تجار وسكان الشارقة لبيعها هناك (١٧).

يتابع الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة قوله: «لقد استنتجت أن عشائر بني ياس المقيمة في أبو ظبي حالياً تدعم عيسى بن خالد بما توصل إليه مسن مكانسة واعترفت بسلطته علناً والتي توطدت بشكل قوي، كما قدمت إلى أبو ظبي سفن اللؤلؤ، وباعوا لآلئهم وأخذوا احتياجاتهم وتموينهم وعادوا مرة ثانية إلى صيد اللؤلسؤ، كما عادوا إلى مواصلة العمل كالمعتاد. ودهشت كثيراً من أن أهالي أبو ظبي الذين كانت في حوزتهم أملاك وقوارب شخبوط لن يدخلوا ذلك الميناء، وذلك الأمر، فقد قام الشيخ شخبوط بترحيل قبائل وعشائر القبيسات والمحاربة والمزاريع الذين كانوا يمتلكون بلدتي «العديد» و «دووح» كما كانوا سابقاً، فإذا استقروا بهما فيكسون ذلك مخالفاً للاصول وستكون بالتالي هذه النتيجة. وإن ما أرفقته هو رسالة موجهسة إليك مسن عيسى بن خالد وأيضاً من رسالته الموجهة إلى (١٨).

«جاء مفوضون من قبيلتي العوامر والمناصير إلى عيسى بن خالد ليعبروا عن استعدادهم للاتحاد معه، فقد استقبلهم بسرور وقدم إليهم هدايا ثمينة، أنت تدرك طبيعة البدو فمهما بكن فإن ما يهدفون إليه هو المال، سمعت بأن سلطان بن شخبوط يمتلك مبلغاً كبيراً من المال، جزء منه يعود إليه في أبو ظبي والباقي يعود إلى تجار مسقط وآخرين وإنه كان قد أُودع لديه لشراء اللؤلؤ (١٩)».

نلاحظ من ذلك كيف كانت مهمة الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة مراقبة الأوضاع في المياه الإقليمية لساحل عمان أثناء عملية الغوص، وكذلك مراقبة الحاكم الجديد لأبو ظبي عن كثب وعن سير الأوضاع في المنطقة ورفع تقارير بذلك إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي، وكيف كان الحاكم الجديد في أبو ظبي حريص على استقرار الأوضاع في بلاده، حتى يثبت لبريطانية قدرته على الحكم،

والسيطرة على رعاياه مما يعني موافقة الأخيرة على شرعيته وتثبيته على الحكم، كما نلاحظ أن سلطان بن شخبوط كان غنيا ويملك الكثير من السفن واللؤلؤ والمال، كما كانت لديه علاقات تجارية مع تجار خارج أبو ظبي مثل مسقط إضافة إلى التمويل لعمليات صيد اللؤلؤ.

## الرسالة الأولى للمقيم السياسي البريطاني إلى حكومته عن الحادثة:

بعث الرائد هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي برسالة في بعث الرائد هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي برسالة في السالتان المرافقتان الواردتان من الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة ملا حسين والمؤرختان في ٥١ و ١٦ من الشهر الجاري، إلى إحاطة حساكم المجلس الموقر بالظروف المحيطة باغتيال زعيم أبو ظبي خليفة وشقيقه سلطان على يد عيسى بسن خالد، وذلك في ٤ تموز الماضي، وحتى تاريخ رسالتي الوكيل فيسرني أن أعلمكم بأن الهدوء العام لم يعكره شيء وأن ذلك الحدث المروع لم ينتج عنه انقسام، وأخشى أن تحدث فوضى في قبائل أبو ظبي على أثر مقتل زعيمين محبوبين لهما نفوذ مثل الشيخ خليفه وشقيقه (٢٠).

«بيدو حاليا أن الشيخ عيسى بن خالد قد اعترف به بصورة عامة كزعيم لأبو ظبي ولدى الاطلاع على فحوى رسالة عيسى بن خالد الموجهة إلى (بعثت إليكم نسخة عن هذه الرسالة) إذ يبدو أنه رجل رزين وذو عزم وحزم إضافة إلى ذلك فهو على بينة تماما بضرورة منع أي أعمال لها صفة القرصنة ترتكب من قبل بني ياس. ولم يكن المرحوم الشيخ خليفة ولي عهد يتنافس مع عيسى بن خالد على السلطة العليط في القبيلة، إلا أنه من غير المحتمل أن يذعن أبناء المرحوم الشيخ طحنون – الزعيم السابق لأبو ظبى – تماما للسلطة التي اغتصبها عيسى بن خالد (٢١).

«إعادة احتلال «العديد» من قبل عشيرتي المحاربة والقبيسات كما أشار الـــى ذلك الوكيل، سيكون موضع استنكار كبير كما أنه من المحتمل أن يؤدي إلـــى تجديــد

أسلوب حوادث القرصنة التي كانت تجري سابقاً، والتي سببت لنا متاعب كثيرة فلي عام ١٨٣٧، حيث تم أخيراً إيقاف هذه المتاعب عن طريق الاستيلاء على «العديد» من قبل الشيخ خليفه وترحيل جميع السكان إلى أبو ظبي حيث كانوا تحست إشرافه مباشرة.

«وليس في نيتي الآن أن أرد على الرسالة التي بعث بها إليَّ عيسى بن خالد، الا أنني إذا وجدت أن باستطاعته الحفاظ على منصبه كزعيم لأبو ظبي، فسأقوم بالرد عليه واسأنتهز الفرصة للتأثير عليه بوسيلة ما لاتخاذ إجراءات فعالة لمنسع ترحيل الرعايا إلى «العديد» أو ما يجاورها (٢٢)».

نجد من ذلك كيف تعمل الإدارة البريطانية بطريقة الندرج، حيث يبعث الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة بالأخبار والأحداث والتقارير بشكل دوري إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي، والذي يقوم بالتعليق وإبداء وجهة نظره تجماه تلك الأحداث، وأحياناً يتقدم بتوصية ثم يرفعها إلى حكومته في بومباي، وينتظر ردها في شأن تلك الأمور، قبل أن يتخذ أي إجراء آخر. كما نجد من خلال رسالة المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي أنه لم يستعجل الرد على رسالة عيسى بن خالد بالإيجاب أو السلب، وإنما آثر التريث حيث يستطيع هذا الزعيم إثبات قدرته في الاحتفاظ على حكمه، برغم توصيته الجيدة تجاه هذا الزعيم إلى حكومته وقوله بأنه الإيبدو رجل رزين ذو عزم وحزم».

يبدو أن المقيم السياسي البريطاني كان يعمل بحكم تجاربه فسي الصراعات السياسية حول الحكم في الخليج العربي، بأنه من الصعب استمرارية عيسى بن خالد في السلطة نظراً لوجود تنافس قوي على زعامة الحزب الهنائي في أبو ظبي، وخاصة من جانب أفراد عائلة البوفلاح إضافة إلى ظهور الثأر والانتقام والقتل من أجل الاستئثار بالحكم، وهذا ما حدث فيما بعد.

#### الرسالة الثانية للمقيد السياسي البريطاني إلى حكومته عن عيسى بن خالد:

أرسل «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليسج العربسي تقريسرا فسي الرسل «هنيل» المقيم السياسي ورئيس حكومة الهند، عن تطور الأوضاع في ساحل عمان بعد حصول عيسى بن خالد على الاعتراف من جيرانسه حكام ساحل عمان، وكيف حاول حاكم دبي إقناع وكيل حاكم نجد في البريمي بالانتقام من عيسسى بن خالد والإطاحة به وعن تلك الأمور يقول:

«اعترف الشيخ سلطان بن صقر زعيم القواسم وابنه الشيخ صقر رسميا بعيسى بن خالد خلفا للشيخ خليفة زعيم أبو ظبي الراحل، وشكلا معه حلف دفاعيا هجوميا وحذا حذوهم شيوخ ساحل عمان الآخرون في تلك المنطقة ما عدا شيخ مكتوم حاكم دبي، الذي أبدى عداء واضحا حيال زعيم أبو ظبي المنتخب حديثا والذي إذا لم يتم دعمه فإنه سيحاول طرده من ذلك المكان (٢٣).

أقر الشيخ مكتوم وهو يتوهم بأن في استطاعته اقناع وكيل حاكم نجد في البريمي، سعد بن مطلق المطيري، بالانتقام من قاتل المرحوم شيخ أبو ظبي، قام بالاتصال مع سعد بن مطلق المطيري بواسطة إرسال أخيه لزيارته في البريمي ومعه هدية وهي عبارة عن ٣٠٠ كراون (٠)، ولكن المهمة فشلت فيما هدفت إليه تماما، وإذا لم ينجح شيخ دبي في زرع الشقاق بين الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة والشيخ عيسى بن خالد، فإن هذا يتطلب منه أن يمارس جميع أوجه دهائه ليدعم مكانته بينهما (٢٤).

أدت أعمال زعيم أبو ظبي المنتخب حديثا حتى الآن، إلى رضاء التجار المقيمين في أبو ظبي رضاء تاما. فقد أعاد إليهم بحرص جميع المبالغ التي كانت قد أودعت لدى المرحوم سلطان بن شخبوط لشراء اللؤلؤ (لدي سبب ضئيل في أن أشك

<sup>(\*)</sup> قطعة نقدية ذهبية لعدة دول منها السويد، الدانمرك، إمبراطورية آل هيسبورغ، إلخ...

حاليا في كونه معززا وأن سلطته التي اغتصبها قد أقر بها تماما). وحتى نهاية فصل صيد اللؤلؤ واجتماع جميع أفراد قبائل أبو ظبي في العاصمة فإن هذه القضية لا تعتبر أنها قد حسمت بشكل نهائي (٢٥).

#### اغتيال عيسى بن خالد:

لم يستمر حكم عيسى بن خالد طويلا، فقد كان يعاونه أخوه ولكن لم يقسر لــه قرار في الحكم. في احدى اجتماعات أقطاب المؤامرة أو مجلس الثورة برئاسة عيسى بن خالد نفسه وعضوية ذياب بن عيسى، وكان عدد المجتمعين أكثر من مائة شخص. وبينما كانوا يتناولون طعام الغداء حدث خلاف بينهم، فأطلق ذياب بن عيسي النار على عيسى بن خالد فأرداه قتيلا، وحدث هرج ومرج وإطلاق نار كثيـف ومعركـة بالخناجر وحدثت مذبحة كبيرة قتل فيها ستة وثلاثون شيخا من آل نهيان، دون سائر الحاضرين الذي قتل تسعة منهم، وهم لا يزالون على مائدة الطعام حتى اختلط الـــدم بالرز، فهرب جماعة عيسى بن خالد إلى الشارقة واستولى على الحكم ذياب بن عيسى، وسميت هذه الواقعة بواقعة «اليدافة». ولم يطل الأمر بيد ذياب بن عيسي، إذ مات مقتولًا بليد ابن عيسى بن خالد، واسمه خالد بن عيسى بن خالد. ولكن هذا الأخير لم يستطع أن يمسك زمام الأمور فهرب من أبو ظبى إلى الشارقة وتولى الأمر أخـوه. وهكذا فلت الزمام وضاعت هيبة الحكم وسط صراع مراهقين منن هنواة السياسة والانقلابات، مما حدا بأعيان أبو ظبي ووجهائــها أن يتقدمــوا الِـــى شـــيخ عشـــيرة «المرور»، وهو محمد بن حمد يطلبون إليه إعادة النظام في المدينة الهائجة، حيث كانت قوات الأخ لا تزال تطلق النار على قصر الحصن في محاولة للسيطرة على حاميته التي لم تخضع لأحد بعد (٢٦).

## اختيام سعيد بن طحنون حاكم أبو ظبي ١٨٤٥:

وافق محمد بن حمد على ذلك الطلب وتمكن من استدعاء مقاتلين وكتائب عسكرية لفرض النظام في العاصمة، فوصلت قوات بقيادة رجل استمه راشد بن فاضل، كما وصلت قوات أخرى من قبائل أبو ظبى، تمكنت من فرض النظبام في المدينة وسيطرت عليها وطردت المتآمرين، كما يذكر صاحب كتاب «نهضة الأعيان بحرية عمان»، أن الحكم آل بعد ذلك إلى أمرة آل فلاح لم تطل في حكمها فقيل أيامها أربعون يوماً، وقيل أربعة أشهر، وقد يكون أربعين يوماً لإقرار النظام بمساعدة محمد بن حمد شيخ عشيرة «المرور». ثم عاد أعيان أبو ظبى للإجتماع لانتخاب زعيم لهم. فقرروا المسير إلى الشيخ هلال بن شخبوط وهو أخو القتيلين وكان طاعناً في الســن ويقيم في بلدة «المارية» في صحراء «ليوا»، فلما وصل الوفد إلى هناك شاهدوا الشيخ السابق لأبو ظبى محمد بن شخبوط، وهو الذي حكم قبل طحنون لمدة عامين وقد علد مسرعاً من منفاه في قطر ليكون بجانب أخيه الأكبر هلال لمعالجة الأوضاع في الشيخين، فوجدهما كارهين للحكم وقد طعنا في السن ولا رغبة لهما في تحمل المسؤولية، فطلب المجتمعون من الشيخ هلال بن شخبوط أن يرشح لهم مرشحاً فقال: «إن شاء الله سيأتيكم بعد قليل». وبعد قليل دخل شاب في مقتبل العمر ومعه قطيع كبير من الإبل حيث كان يقوم على رعايتها وكانت تبدو على وجهه إمارات البأس والقوة. وقال الشيخ هلال للمجتمعين معه، هاهو زعيمكم وشيخكم الجديد أسد من أسود الصحراء، إنه سعيد ابن أخى طحنون، وهكذا تمت البيعة لسعيد بـن طحنون بن شخبوط حاكماً جديداً و زعيماً لحزب الهنائي في ساحل عمان (٢٧).

#### الرسالة الثالثة للمقيد السياسي البريطاني إلى حكومته عن اغتيال عيسى بن خالد:

بعث هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي إلى ج.ب. ويلوغبي رئيس حكومة بومباي بمذكرة في ١٨٤٥/٩/١٦ قال فيها: «سيدي، لي الشروف أن أحيط حاكم المجلس الموقر علماً بأنه قد وصل مؤخراً قارب إلى هذا الميناء قادماً من أبوظبي ينقل أخباراً تغيد أنه في الأول من الشهر الجاري كان عيسى بن خالد – قاتل الشيخ خليفة بن شخبوط ومعه ابنه وشخص آخر، قد اغتيلوا جميعاً بواسطة ذياب بن عيسى بتحريض من الشيخ سعيد بن طحنون، وهو الآن زعيم أبو ظبي، لهم أسمع بحدوث أي شغب خطير بمناسبة التغيير الكلي في الحكم، ولكنني أخشى كثيراً أن ذلك سيؤدي إلى حدوث أعمال تخالف القواعد والأصول البحرية (٢٨).

وصلتني الآن معلومات تغيد بأن خمسة عشر فرداً من عشيرة المزاريع غادروا منطقة المياه الراكدة المتعذر الوصول إليها، والتي تقع بين «العديد» وأبو ظبي، ولجأوا إلى سفينة كانت تأتمر بأمر قرير شيخ جزيرة «تاروت» واحد رعايا الشيخ محمد بن خليفة، من البحرين. وقام هؤلاء الأفراد بالاستيلاء على قارب يعود إلى تلك الجزيرة، بينما كان يقوم بأعمال تجارية على ساحل الخليج العربي. إن الخطوات التي ستخذ بشان هذه القرصنة التي حدثت ستكون موضوع الرسالة التالية ولدي آمال ضئيلة بإمكانية عمل أي شيء فعال حيال قضايا كهذه لحين قيام سلطة مستقرة وراسخة في أبو ظبي (٢٩).

لا نتفق مع ما قاله المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بـان عمليـة اغتيال قادة الانقلاب حدث بتدبير من قبل سعيد بن طحنون، الذي كان صغير السـن، كما كان بعيداً كل البعد عن تلك الأحداث. فقد كان في تلك الفترة بعيـداً أكـثر مـن أربعمائة كيلو متر في صحراء «ليوا» مع قطيع من الأبل ومع أعمامه في حياة هادئة، والذين زهدوا في الحكم وفي مشاكل أبو ظبي، حتى جاء وفــد مـن أعيـان البـلاد ليرشحوا سعيد بن طحنون للحكم الذي لم يكن يسعى له. كما يشير المقيــم السياســي

البريطاني إلى وقوع حوادث بحرية ويخشى أن تزيد تلك الجوادث من وجود فراغ في أبو ظبي لم يستطع حاكم قوي، السيطرة على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة».

خشي هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي من الاضطرابات في أبو ظبي والخلاف بين أسرة البوفلاح حول زعامة الحزب الهنائي لساحل عمان في أبو ظبي، من أن يمتد إلى المناطق البحرية، ولهذا رأى أن يعترف لسعيد بن طحنون بالحكم باعتباره الرجل الأقوى، وانطلاقا من هذا التصور، أرسل «هنييل» الطراد «دجلة» إلى أبو ظبي في شهر تشرين الأول لتسليم خطاب الاعتراف إلى الحاكم الجديد وعرض التأييد والمساندة لهذا الشيخ، وإن أي تأخير في الاعتراف قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات والاغتبالات، كما حدث لعيسى بن خالد. وقد بارك شيوخ القبلئل في أبو ظبي خطوة «هنيل» وتعهد سعيد بن طحنون باعترام التزامات المشيخة للحكومة البريطانية، وفي بومباي أمر الحاكم الكومندور «هنري بلاكود»، الذي كان في ذلك الوقت في زيارة «لبومباي» على رأس بعض قطع من أسطول الهند الشوقية بالإبحار إلى الخليج العربي وإثبات الوجود البريطاني هناك (٣٠).

#### تتائج الدراسة:

أو لا : بينت دراسة الصراع على السلطة السياسية والتي عبرت فيه كل القوى السياسية عن نفسها، في أن الحكم طوال هذه الفترة كان وراثيا في خط الذكور دون أن تخرج عن حدود علاقة القرابة المتمثلة في الأخ أو الابن أو ابن الأخ أو ابن العم، وإن مدة الحكم في السلطة هي، بمتوسط عشرة أعروام، كانت وسطا مقارنة بنظائرها في الأسر الحاكمة الأخرى المعاصرة لها، إذا ما استثنينا حكم عيسى بن خالد وذياب بن عيسى لعدة أشهر فقط. فقد حكم ذياب بن عيسى بن نهيان عامين فقط ١٩٧١-١٧٩٣، ثم حكم ابنه شخبوط ٢٣ عاما من عرسى بن نهيان عامين فقط ١٩٧١-١٧٩٣، ثم حكم ابنه شخبوط ٢٣ عاما

١٨١٨، وطحنون خمسة أعوام ١٨١٨-١٨٢٣، وخليفة ٢٢ عاما مــن ١٨٢٣ إلى ١٨٤٥.

ثانيا : يمكن تتبع حيثيات قضية الحكم في ساحل عمان من خلال تحليك الممارسة العملية، إذ لم يكن هناك قواعد أو ترتيبات قانونية أو أن يكون الحكم الورائسي يتطبق بمبدأ البكورة في وراثة الحكم أو الأخ، فقد كان الحكم في المرحلة الأولى مباحا من أسرة البوقلاح حيث يرث الحكم أقوى أبناء أو أحفاد البوفلاح وذلك قبل أن يستقر وينتقل بشكل نهائي في نهيان بن فلاح في المرحلة الثانية.

ثالثا: لم تؤد تلك الاغتيالات من أجل الاستيلاء على السلطة إلى صراعات أو حروب أهلية، وهذه سمة من السمات الإيجابية في نظام الحكم في أبو ظبي، وبرغ ذلك فقد كان التنافس على الحكم في أبو ظبي ضعيف بل بعضهم كان يرفض الحكم، وذلك لمجابهة الأخطار الخارجية وخاصة الأطماع النجدية انطلاقا من البريمي، فالولاء لهذه الأسرة. لم يحد ولم ينحرف طالما بقيت هذه الأسرة تقدم الحكام سواء أكانوا مقتنعين أم لا، فلم يكن هناك اقتراح بعزل الأسرة على الإطلاق، وبقاء الحكم وراثي في هذه الأسرة. وقد وفر لعملية الحكم بهذه الطريقة عنصر الحماية أو الوقاية من قدوم أو مجيء حاكم من قبيلة أخرى أو غير صليع، قد يجلب على الإمارة ما لا يحمد عقباه.

رابعا: لم تكن العقلية التركيبية القبلية قادرة أبدا على التمييز بين الحاكم بحكم الأمر الواقع بالقوة، والحاكم القانوني أي صاحب الحق الفعلي في وراثة الحكم، وكان من يعتلي الحكم فعلا هو صاحب الحق فيه وبغض النظر عن كيفية وصول الله الحكم أو طريقة حكمه. لذا كانت هناك محاولات لإعادة الحاكم المخلوع أو المعزول أو أحد أبنائه إلى الحكم ولو بعد حين أو في أقرب فرصة.

خامسا : مضت فترة الحكم في هذه المرحلة من الأب إلى الابن أو من الأخ إلى الأخ ولكن اليس على أساس من البكورة وإنما في بعض الحالات ورث الحكم أبناء أو أخوة ليسوا هم الأكبر سنا بين إخوانهم فقد مضى الحكم من الأب إلى الابن

مثلاً: من فلاح إلى ابنه محمد ثم ابنه زايد وبعدها عاد نهيان بن فلاح (العم) ثم حفيده ذياب بن عيسى، ثم شخبوط بن عيسى وبعدها إلى أبنائه من الأخ إلى الأخ مثل محمد بن شخبوط وطحنون بن شخبوط وخليفة بن شخبوط، ثم خرجت إلى فرع آخر من الأسرة فرع «السعدون بن فلاح الأول» شقيق نهيان الأول» «عيسى بن خالد» ثم فرع «خالد بن فلاح الأول» في ذياب بن عيسى، ثم عادت إلى فرع «نهيان» إلى ابن الأخ سعيد بن طحنون بن شخبوط ثم إلى ابن الأخ سعيد بن طحنون بن شخبوط ثم إلى ابن الأخوة حمدان بن زايد - طحنون بن زايد د صقر بن زايد ثم إلى ابن الأخ شخبوط بن سلطان ثم زايد بن سلطان بن زايد علكم دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً.

سادساً: نلاحظ في هذه المرحلة ظهور الإدارة الشعبية وتجسيدها والتعبير عنها في أكثر من مناسبة في شكل الموافقة على الحاكم وعدم الاعتراض عليه مثلماً حدث «لعيسى بن خالد» أو اختيار الحاكم من بين أفراد أسرة البوفسلاح دون غير ها مثل «سعيد بن طحنون».

سابعاً: نجد أن الحكومة البريطانية لا تهتم كثيراً فيمن يستولى على السلطة بالقوة أو بالانقلاب برغم تعهدها السابق لحكام ساحل عمان بالحكم الوراثي، ولكن عندما يصل إلى الحكم أي فرد فإنها تعترف بالأمر الواقع ولا تحاول التغيير ما دام هذا الشخص يعترف ويقر ويحافظ على المصلاح البريطانية والاتفاقيات والمعاهدات السابقة ويقدم الخضوع والولاء الكامل لبريطانية التي تعترف بالوبهذا الشخص الذي وصل إلى الحكم بغض النظر عن كيفية وصوله إلى الحكم، سواء أكان عن طريق اغتيال الحاكم لعيسى بن خالد، أو القتل الجماعي كذياب بن عيسى، ولكن المهم أن لا يؤثر ذلك على سلطتها أو استقلال ساحل عمان. فبرغم أحداث ١٨٤٥، إلا أن بريطانية كانت في طريقها إلى الاعتراف بهم لولا مقتل عيسى بن خالد، حيث لم تكن تحاول إعادة أبناء آل نهيان للحكم بل وقفت إلى جانب قادة الانقلاب وأعطت لتلك الأعمال الإجرامية نوع مسن

الشرعية عندما قال المقيم السياسي البريطاني عن عيسى بن خالد، إنه رجل رزين وذو عزم إصافة إلى ذلك فهو على بينة تماما بضرورة منع أي أعمال لها صفة القرصنة ترتكب من قبل بنى ياس».

أي أن بريطانية لديها مبدأ أو تحافظ على الترامها برغم المعاهدات أو المواثيق وتبرز تصرفاتها بتخوفها من الإخلال بالأمن في مياه الخليج العربي بقولها «أعمال القرصنة» مما يضر بمصالحها في المنطقة في حين لا تهتم بمصالح الآخرين وخاصة الحكام الذين وقعوا معها اتفاقيات ومعاهدات أو شعبهم في ساحل عمان.

ثامنا: نلاحظ كيف تهافت الحكام أو قادة الانقلاب والذين يستولون على السلطة بالقوة العسكرية أو بالقتل والاغتيال إلى حصول الاعتراف بشرعيتهم من بريطانية مقابل الالتزام بالسياسة أو الخط الاستعماري البريطاني، وذلك كما يحدث اليوم في العديد من الدول العربية والعالم الثالث عندما يبادر قادة الانقلاب إلى الاعتراف بالمصالح الغربية الرأسمالية مقابل الحصول على التأييد والدعم من ظك القوى الغربية وليس من الشعب الذي يمثل الشرعية الحقيقية، مما يعني ضعف للفهم السياسي وأن ما يحدث حاليا هو استمرار لذلك المساضي بكل افرازاته الخاطئة في فهم الشرعية والسلطة والحكم.

تاسعا: نجد توقيت الانقلاب كان في موسم الصيف وهو الموسم الذي يخرج فيه معظم السكان إلى البحر للغوص على اللؤلؤ مما يعني أن العاصمة تكون خالية من السكان وبالتالي تسهل عملية الانقلاب أو الاغتيال والاستيلاء على السلطة، كما نجد أن الغزو العراقي للكويت حدث في الصيف، عندما كانت خالية مسن السكان لأنهم كان يصطافون في الخارج في أوروبة هربا من فصل الصيف الحار في الوقت الذي كان أجدادهم يذهبون إلى الحر والرطوبة إلى أعماق البحر للحصول على قوتهم ورزقهم من اللؤلؤ. واليوم نجد أبناءهم في الخليب العربي في نفس موسم الصيف يذهبون للاستمتاع والاستجمام، الفسرق بين

الأمس واليوم كبير ولكن هناك يحدث فراغ أو تصبح مدن الخليسج العربسي خالية من السكان في فصل الصيف مما يعني أن توقيت قادة الانقلاب كان في محله ومخطط جيد وليس اعتباطي أو صدفة.

تلك هي إحدى أهم خطوات الإدارة البريطانية التي جاءت عقب أحداث عـــام ١٨٤٥ في ساحل عمان ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة التـــي تشــرح لنــا عــن الظروف والمتغيرات التي طرأت في ساحل عمان من خلال تلك الأحداث أو الصراع السياسي على الزعامة، وقد نخرج من هذه الدراسة بحقيقة وهي أنه مثلما كان للسياسة البريطانية في ساحل عمان تأثير كبير على الصراعات السياسية فيها، فإن التغييرات الداخلية الناتجة عن هذه الصراعات والاستيلاء على السلطة في هذه الإمارات رغم صغر حجمها لعبت دورها في تشكيل خط السياسة البريطانية في هذه المنطقة. وهذا واضح في تغير موقف حكومة الهند من الأحداث والصراعات في ساحل عمان. وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في هذا النوع من الدراسة حول أحد النماذج للحكم بالقوة أو الاستيلاء على السلطة بالقوة والظروف والملابسات المحيطة بــــه بضـــوء الوثائق البريطانية في تلك الفترة، والذي يتمثل في الخط الوراثي للسلطة في أبو ظبى حاليا والتي هي امتداد لذلك الماضي القريب، وكيف كانت السلطة محفوفة بالمخاطر والاغتيالات والتهجير واللجوء السياسي إلى الأقطار المجاورة، وأن النظام القائم حاليا بكل مظاهر التقدم والتطور والرقي ما هو إلا امتراد لذلك الماضي كقسوة الطبيعة الصحراوية في تلك الفترة، فالفرق كبير بين ما كان يجري بالأمس البعيد واليوم القريب، مع وجود بعض التشابه لبعض الأمور التي تحدث حاليا.

#### الهوامش

- ۱- د. محمد مرسى عبد الله دولة الإمسارات العربيسة المتحدة وجيرانسها
  ص ١٢٣.
  - ٢- د. محمد مرسى عبد الله نفس المرجع ص ١٢٧.
- ٣- فالح حنظل المفضل في تساريخ الإمسارات العربيسة المتحدة ج٢ ص٤٧٤.
  - ٤- فالح حنظل نفس المرجع ص٢٦٥-ج٢
- R/15/1/105 مذكرة من ملا حسين الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة المي الرائد هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربيي بتاريخ ١٨٤٥/٧/١٥ صفحة ١٩٩٠-٢٠٢.
  - ٦- فالح حنظل المرجع السابق ص ٥٢١ ج٢.
    - ٧- فالح حنظل نفس المرجع ص٥٢٩-ج٢
  - ۸- جون. بي.كيلي بريطانية والخليج ص ۱۷۸ ج۲.
- 9- R/15/1/105 مذكرة من ملا حسين الوكيل المحلي البريطاني في النارقة إلى الرائد هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ ١٨٤٥/٧/١٥ صفحة ٣٩٩-٢٠٢.
  - 1- R/15/1/105 نفس المرجع.
  - R/15/1/105 ۱۱ مرجع.
  - ١٢- فالح حنظل المرجع السابق ص ٥٢٩ ج١.
    - R/15/1/105 ۱۳ مرجع السابق.
- 14- R/15/1/105 مرفق رقم (٣) رسالة من عيسى بن خالد الشيخ الفعلي لأبو ظبي إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي المؤرخة في ١٠ رجب الموافق ١٦ تموز ١٨٤٥ صفحة ٣٩٦-٣٩٦.

- 10 R/15/1/105 نفس المرجع.
- 17 17/1/105 مذكرة من ملا حسين الوكيل المحلي البريطاني في المارقة إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربسي المؤرخة في ١٨٤٥/٧/١٦ صفحة ٢٠١-٢٠٣ (أ) مرفق رقم (٢).
  - R/15/1/105 انفس المرجع.
  - R/15/1/105 ا نفس المرجع.
  - R/15/1/105 ۱۹ نفس المرجع.
- -7- مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي المي ج-ب ويلو غبي رئيس حكومة بومباي المؤرخة في -1/4/11 في بوشهر صفحة -99 -99 .
  - R/15/1/105 ۲۱ منفس المرجع.
  - R/15/1/105 ۲۲ منس المرجع.
- ۳۷ R/15/1/105 مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني فيي الخليج العربي إلى -ج- ب ويلوغبي رئيس حكومة بومباي المؤرخة في ٢٨٤٥/٩/٢ في بوشهر صفحة ٤٥٠-٤٥٠.
  - × 2 15/1/105 نفس المرجع.
  - R/15/1/105 نفس المرجع.
  - ٢٦- فالح حنظل المرجع السابق ص ٥٣١ ج٢.
    - ٢٧- فالح حنظل نفس المرجع ص ٥٣١ ٢٢.
- ۲۸ 7/15/1/105 مذكرة الرائد «هنیل» المقیم السیاسي البریطــــاني فــي الخلیج العربي إلى ج-ب ویلوغبــي رئیــس حكومــة بومبــاي مؤرخــة ۱۸٤٥/۹/۱٦
  ۲۸ ۱۸٤٥/۹/۱٦ في بوشهر صفحة ۲۷۸-۶۸۸.
  - R/15/1/105 ۲۹ منفس المرجع.
  - ·٣٠ جون. ب. كيلي المرجع السابق ص١٧٨ ج٢.

## ثبت المصادر والمراجع باللغة الأجنبية

#### الوثائق البريطانية غير المنشورة:

- ٢- R/15/1/105 رسالة من عيسى بن خالد الشيخ الفعلي لأبو ظبي إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي المؤرخة في الرائد «هنيل» الموافق ١٦ يوليو مرفق رقم (٣) صفحة ٣٩٥-٣٩٦.
- ٣- 1/15/1/105 مذكرة من ملا حسين الوكيل المحلي الوطني في الشارقة
  إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي المؤرخة
  في ١٨٤٥/٧/١٦ الشارقة مرفق رقم (٢) صفحة ٢٠٢-٢٠٣.
- ٥- R/15/1/105 مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريط الي في الخليج العربي إلى : ج-ب-ويلوغبي رئيس حكومة بومباي- مؤرخة في الخليج العربي إلى المقدم ١٨٤٥/٩/٢ .
- 7- R/15/1/105 مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني فـــي الخليج العربي إلى : ج-ب-ويلوغبي رئيس حكومة بومباي مؤرخــة في ١٨٤٥/٩/١٦ بوشهر صفحة ٤٨٧ ٤٨٨.

#### المراجع باللغة العربية:

- ۱- جون.ب.كيلي- بريطانية والخليج وزارة التراث القومي والثقافة مسقط ١٩٧٩.
- ٢- فالح حنظل المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة لجنة الستراث والتاريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبى ١٩٨٣.
- ۳- د. محمد مرسى عبد الله دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها دار
  القلم الكويت ١٩٨١.